| وَأَنْظِمُ عِقْدًا فِي الْعَقِيدَةِ أَوْحَدَا     | سَأَحْمَدُ رَبِّي طَاعَةً وَتَعَبُّدَا         | 1  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| تَعَزَّزَ قِدْمًا بِالْبَقَا وَتَفَرَّدَا         | وَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ      | 2  |
| وَآخِرُ مَنْ يَبْقَى مُقِيْمًا مُؤَبَّدَا         | هُوَ الْأَوَّلُ الْمُبْدِي بِغَيْرِ بِدَايَةٍ  | 3  |
| قَدِيْرٌ يُعِيْدُ الْعَالَمِينَ كَمَا بَدَا       | سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ عَالِمٌ مُتَكَلِّمٌ          | 4  |
| قَدِيْمٌ فَأَنْشَا مَا أَرَادَ وَأَوْجَدَا        | مُرِيْدٌ أَرَادَ الكَائِنَاتِ لِوَقْتِهَا      | 5  |
| وَبَايَنَ مَخْلُوقَاتِهِ وَتَوَحَّدَا             | إِلَّهُ عَلَى عَرْشِ السَّمَاءِ قَدِ اسْتَوَى  | 6  |
| مَكَانٌ تَعَالَى عَنْهُمَا وَتَمَجَّدَا           | فَلَا جِهَةٌ تَحْوِي الْإِلَهَ وَلَا لَهُ      | 7  |
| لَقَدْ كَانَ قَبْلَ الْكَوْنِ رَبًّا وَسَيِّدَا   | إِذِ الْكَوْنُ مَخْلُوقٌ وَرَبِّي خَالِقٌ      | 8  |
| مَلِيًّا خَنِيًّا دَائِمَ الْعِزِّ سَرْمَدَا      | وَلَا حَلَّ فِي شَيْءٍ تَعَالَى وَلَمْ يَزَلْ  | 9  |
| شَبِيْهُ تَعَالَى رَبُّنَا أَنْ يُحَدَّدَا        | وَلَيْسَ كَمِثْلِ اللهِ شَيْءٌ وَلَا لَهُ      | 10 |
| سِوَى المُصْطَفَى إِذْ كَانَ بِالقُرْبِ أُفْرِدَا | وَلَا عَيْنَ فِي الدُّنْيَا تَرَاهُ لِقَوْلِهِ | 11 |
| فَذَلِكَ زِنْدِيقٌ طَغَى وَتَمَرَّدَا             | وَمَنْ قَالَ فِي الدُّنْيَا يَرَاهُ بِعَيْنِهِ | 12 |
| وَزَاغَ عَنِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ وَأَبْعَدَا     | وَخَالَفَ كُتْبَ اللهِ وَالرُّسْلَ كُلَّهُمْ   | 13 |
| يُرَى وَجْهُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسْوَدَا      | وَذَلِكَ مِمَّنْ قَالَ فِيْهِ إِلَهُنَا        | 14 |
| كَمَا صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ نَرْوِيْهِ مُسْنَدَا | وَلَكِنْ يَرَاهُ فِي الْجِنَانِ عِبَادُهُ      | 15 |
| بِهِ جَاءَ جِبْرِيلُ النَّبِيَّ مُحَمَّدَا        | وَنَعْتَقِدُ الْقُرْآنَ تَنْزِيْلَ رَبِّنَا    | 16 |
| هُدَى اللهِ يَا طُوْبَى بِهِ لِمَنِ اهْتَدَى      | وَأَنْزَلَهُ وَحْيًا إِلَيْهِ وَأَنَّهُ        | 17 |
| بِأَمْرٍ وَنَهْيِ وَالدَّلِيْلُ تَأَكَّدَا        | كَلَامٌ قَدِيْمٌ مُنْزَلٌ غَيْرُ مُحْدَثٍ      | 18 |

| فَمَنْ شَكَّ فِي هَذَا فَقَدْ ضَلَّ وَاعْتَدَى           | كَلَامُ إِلَهِ الْعَالَمِيْنَ حَقِيْقَةً         | 19        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| يَعُودُ إِلَى الرَّحْمَنِ حَقًّا كَمَا بَدَا             | وَمِنْهُ بَدَا قَوْلًا قَدِيْمًا وَأَنَّهُ       | 20        |
| وَجَلَّتْ صِفَاتُ اللهِ أَنْ تَتَحَدَّدَا (تَتَجَدَّدَا) | وَأَنَّ كَلَامَ اللهِ بَعْضُ صِفَاتِهِ           | 21        |
| وَمَنْ زَادَ فِيْهِ قَدْ طَغَى وَتَمَرَّدَا              | فَمَنْ شَكَّ فِي تَنْزِيلِهِ فَهْوَ كَافِرٌ      | 22        |
| فَقَدْ خَالَفَ الإِجْمَاعَ جَهْلًا وَأَلْحَدَا           | وَمَنْ قَالَ مَخْلُوقٌ كَلَامُ إِلَهِنَا         | 23        |
| وَنَكْتُبُهُ فِي الصُّحْفِ حَرْفًا مُجَرَّدَا            | وَنَتْلُوهُ قُرْآنًا كَمَا جَاءَ مُعْرَبًا       | 24        |
| وَبِالرُّسْلِ حَقًّا لَا نُفَرِّقُ كَالْعِدَا            | وَنُؤْمِنُ بِالْكُتْبِ الَّتِي هِيَ قَبْلَهُ     | 25        |
| وَيَزْدَادُ بِالتَّقْوَى وَيَنْقُصُ بِالرَّدَى           | وَإِيْمَانُنَا قَوْلٌ وَفِعْلٌ وَنِيَّةٌ         | <b>26</b> |
| وَلَا مَقصِدَ التَّعْطِيْلِ نَرْضَاهُ مَقْصِدَا          | فَلَا مَذْهَبَ التِّشْبِيْهِ نَرْضَاهُ مَذْهَبَا | 27        |
| وَقَدْ فَازَ بِالْقُرْآنِ عَبْدٌ قَدِ اهْتَدَى           | وَلَكِنَّ بِالْقُرْآنِ نَهْدِي وَنَهْتَدِي       | 28        |
| مِنَ اللهِ تَقْدِيرًا عَلَى العَبْدِ عُدِّدَا            | وَنُؤْمِنُ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ كُلَّهُ    | 29        |
| وَمَا لَمْ يَشَأْ لَا كَانَ فِي الْخَلْقِ مُوْجَدَا      | فَمَا شَاءَ رَبُّ العَرْشِ كَانَ كَمَا يَشَا     | 30        |
| سَنُبْعَثُ حَقًّا بَعْدَ مَوتَتِنَا غَدَا                | وَنُؤْمِنُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّنَا      | 31        |
| عَلَى الجِسْمِ وَالرُّوحِ الَّذِي فِيهِ أُلْحِدَا        | وَأَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ حَقٌّ وَأَنَّهُ        | 32        |
| هُمَا يَسْأَلَانِ العَبْدَ فِي القَبْرِ مُقْعَدَا        | وَمُنْكَرُهُ ثُمَّ النَّكِيرُ بِصُحْبَةٍ         | 33        |
| وَجَنَّتُهُ وَالنَّارُ لَمْ يُخْلَقَا سُدَى              | وَمِيْزَانُ رَبِّي وَالصِّرَاطُ حَقِيقَةُ        | 34        |
| كَمَا أَخْبَرَ القُرْآنُ عَنْهُ وَشَدَّدَا               | وَأَنَّ حِسَابَ الْخَلْقِ حَقٌّ وَأَنَّهُ        | 35        |
| لَهُ اللهُ دُونَ الرُّسْلِ مَاءً مُبَرَّدَا              | وَحَوْضُ رَسُولِ اللهِ حَقًّا أَعَدَّهُ          | 36        |

## الشيبانية

| سُقِي مِنْهُ كَأْسًا لَمْ يَجِدْ بَعْدَهُ صُدَى   | وَيَشْرَبُ مِنْهُ المُؤْمِنُونَ وَكُلُّ مَنْ      | 37        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| كَبُصْرَى وَصَنْعَا فِي المَسَافَةِ حُدِّدَا      | أَبَارِيقُهُ عَدُّ النُّجُومِ وَعَرْضُهُ          | 38        |
| إِلَى خَلْقِهِ يَهْدِي بِهِمْ كُلَّ مَنْ هَدَى    | وَنَشْهَدُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَ رُسْلَهُ          | 39        |
| عَلَى الأَرْضِ مِنْ أَوْلَادِ آدَمَ أَوْ غَدَا    | وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ أَفْضَلُ مَنْ مَشَى         | 40        |
| إِلَى الثَّقَلَيْنِ الإِنْسِ وَالجِنِّ مُرْشِدَا  | وَأَرْسَلَهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ رَحْمَةً          | 41        |
| وَأَدْنَاهُ مِنْهُ قَابَ قَوسَيْنِ مُصْعِدَا      | وَأَسْرَى بِهِ لَيْلاً إِلَى العَرْشِ رِفْعَةً    | 42        |
| عَلَى الطُّورِ نَادَاهُ وَأَسْمَعَهُ النِّدَا     | وَخَصَّصَ مُوسَى رَبُّنَا بِكَلَامِهِ             | 43        |
| وَخَصَّ بِرُؤْيَاهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدَا         | وَكُلَّ نَبِيٍّ خَصَّهُ بِفَضِيْلَةٍ              | 44        |
| رُوِي فِي الصَّحِيْحَيْنِ الحَدِيْثُ وَأُسْنِدَا  | وَأَعْطَاهُ فِي الحَشْرِ الشَّفَاعَةَ مِثْلَ مَا  | 45        |
| شَفِيعًا لَهُ قَدْ فَازَ فَوزًا وَأُسْعِدَا       | فَمَنْ شَكَّ فِيْهَا لَمْ يَنَلْهَا وَمَنْ يَكُنْ | 46        |
| لِمَنْ عَاشَ فِي الدُّنْيَا وَمَاتَ مُوَحِّدَا    | وَيَشْفَعُ بَعْدَ المُصْطَفَى كُلُّ مُرْسَلٍ      | 47        |
| وَكُلُّ وَلِيٍّ فِي جَمَاعَتِهِ غَدَا             | وَكُلُّ نَبِيِّ شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ               | 48        |
| وَلَا مُؤْمِنُ إِلَّا لَهُ كَافِرٌ فِدَا          | وَيَغْفِرُ دُونَ الشِّرْكِ رَبِّي لِمَنْ يَشَا    | 49        |
| وَلُو قَتَلَ النَّفْسَ الْحَرَامَ تَعَمُّدَا      | وَلَمْ يَبْقَ فِي نَارِ الجَحِيمِ مُوَحِّدٌ       | 50        |
| بِأُصْحَابِهِ الأَبْرَارِ فَضْلًا وَأَيَّدَا      | وَنَشْهَدُ أَنَّ اللهَ خَصَّ رَسُولَهُ            | 51        |
| بِهِمْ يَقْتَدِي فِي الدِّينِ كُلُّ مَنِ اقْتَدَى | فَهُمْ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ بَعْدَ انْبِيَائِهِ    | <b>52</b> |
| أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ذُو الفَضْلِ وَالنَّدَى  | وَأَفْضَلُهُمْ بَعْدَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ        | 53        |
| وَآمَنَ قَبْلَ النَّاسِ حَقًّا وَوَحَّدَا         | لَقَدْ صَدَّقَ الْمُخْتَارَ فِي كُلِّ قَوْلِهِ    | 54        |

| وَوَاسَاهُ بِالْأَمْوَالِ حَتَّى تَجَرَّدَا    | وَفَادَاهُ يَومَ الْغَارِ طَوْعًا بِنَفْسِهِ     | 55        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| لَقَدْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ حِصْنًا مُشَيَّدَا  | وَمِنْ بَعْدِهِ الفَارُوقُ لَا تَنْسَ فَضْلَهُ   | <b>56</b> |
| جَمِيعَ بِلَادِ المُسْلِمِينَ وَمَهَّدَا       | لَقَدْ فَتَحَ الفَارُوقُ بِالسَّيفِ عَنْوَةً     | <b>57</b> |
| وَأَطْفَأَ نَارَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَخْمَدَا   | وَأَظْهَرَ دِينَ اللهِ بَعْدَ خَفَائِهِ          | 58        |
| وَقَدْ قَامَ بِالْقُرْآنِ دَهْرًا تَهَجُّدَا   | وَعُثْمَانُ ذُو النُّورِينِ قَدْ مَاتَ صَائِمًا  | 59        |
| وَوَسَّعَ لِلْمُخْتَارِ وَالصَّحْبِ مَسْجِدَا  | وَجَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرِ يَومًا بِمَالِهِ      | 60        |
| مُبَايَعَةَ الرِّضْوَانِ حَقًّا وَأَشْهَدَا    | وَبَايَعَ عَنْهُ الْمُصْطَفَى بِشِمَالِهِ        | 61        |
| فَقَدْ كَانَ حَبْرًا لِلْعُلُومِ وَسَيِّدَا    | وَلَا تَنْسَ صِهْرَ الْمُصْطَفَى وَابْنَ عَمَّهِ | <b>62</b> |
| عَشِيَّةً لَمَّا بِالْفِرَاشِ تَوَسَّدَا       | وَفَادَى رَسُولَ اللهِ طَوْعًا بِنَفْسِهِ        | 63        |
| عَلِيٌّ لَهُ بِالْحَقِّ مَوْلَى وَمُنْجِدَا    | وَمَنْ كَانَ مَوْلَاهُ النَّبِيُّ فَقَدْ غَدَا   | 64        |
| كَذَا وَسَعِيدٌ بِالسَّعَادَةِ أُسْعِدَا       | وَطَلْحَتُهُمْ ثُمَّ الزُّبَيْرُ وَسَعْدُهُمْ    | 65        |
| وَكَانَ ابْنُ جَرَّاحٍ أَمِيْنًا مُؤَيَّدًا    | وَكَانَ ابْنُ عَوْفٍ بَاذِلَ الْمَالِ مُنْفِقًا  | 66        |
| وَأَنْصَارَهُ وَالتَّابِعِيْنَ عَلَى الْهُدَى  | وَلَا تَنْسَ بَاقِي صَحْبِهِ وَاهْلَ بَيْتِهِ    | 67        |
| وَأَثْنَى رَسُولُ اللهِ أَيْضًا وَأَكَّدَا     | فَكُلُّهُمُ أَثْنَى الْإِلَهُ عَلَيْهِمُ         | 68        |
| فَوَيْلٌ وَوَيْلٌ فِي الْوَرَى لِمَنِ اعْتَدَى | فَلَا تَكُ عَبْدًا رَافِضِيًّا فَتَعْتَدِي       | 69        |
| غَدًا بِهِمُ أَرْجُو النَّعِيمَ الْمُؤَبَّدَا  | فَحُبُّ جَمِيْعِ الآلِ وَالصَّحْبِ مَذْهَبِي     | 70        |
| جَرَى بَيْنَهُمْ كَانَ اجْتِهَادًا مُجَرَّدَا  | وَنَسْكُتُ عَنْ حَرْبِ الصَّحَابَةِ فَالَّذِي    | 71        |
| وَقَاتِلَهُمْ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ خُلِّدَا   | وَقَدْ صَحَّ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ قَتِيْلَهُمْ | 72        |

## الشيبانية

| وَمَالِكِ وَالنُّعْمَانِ أَيْضًا وَأَحْمَدَا     | فَهَذَا اعْتِقَادُ الشَّافِعِيِّ إِمَامِنَا | <b>73</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| وَمَنْ زَاغَ عَنْهُ قَدْ طَغَى وَتَمَرَّدَا      | فَمَنْ يَعْتَقِدْهُ كُلَّهُ فَهْوَ مُؤْمِنٌ | 74        |
| مُبَارَكَةً تَتْلُو سَلَامًا مُمُجَّدَا          | فَيَا رَبِّ أَبْلِغْهُم جَمِيعًا تَحِيَّةً  | <b>75</b> |
| وَأَسْكِنْهُ فِي الْفِرْدَوسِ قَصْرًا مُشَيَّدَا | وَخُصَّ الْإِمَامَ الشَّافِعِيَّ بِرَحْمَةٍ | <b>76</b> |
| بِأَحْكَامِ دِينِ اللهِ أَيْضًا وَسَيِّدَا       | لَقَدْ كَانَ بَحْرًا لِلْعُلُومِ وَعَارِفًا | 77        |
| عَلَيْنَا وَيَهْدِينَا الصِّرَاطَ كَمَنْ هَدَى   | وَنَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يُثَبِّتَ دِيْنَنَا  | <b>78</b> |
| وَيَحْشُرَنَا فِي زُمْرَةِ الْمُصْطَفَى غَدَا    | وَيَعْفُو عَنَّا مِنَّةً وَتَكَرُّمًا       | <b>79</b> |
| وَمَا لَاحَ طَيْرٌ فَوْقَ غُصْنٍ وَغَرَّدَا      | عَلَيْهِ صَلَاةُ اللهِ مَا هَبَّتِ الصَّبَا | 80        |
| عَلَى الْآلِ وَالأَزْوَاجِ واَلصَّحْبِ سَرْمَدَا | كَذَاكَ سَلَامُ اللهِ ثُمَّ رِضَاؤُهُ       | 81        |